تطليقتَيْن ، ثم يموت عنها زوجُها ، قال : تَعْدَدٌ عدّة المتوفّى عنها زوجُها أربعة أشهر وعشرًا ، وترثُه .

( ١٠٧٩) وعنه (ع) وعن أبي عبد الله وأبي جعفر (ع) أنَّهم قالوا: عدةُ المغيبةِ تـأتيها وفاةُ زوجِها من يوم يأتيها خبرُه.

(١٠٨٠) وقال جعفر بن محمد (ع) : والمطلّقة يطلّقها زوجُها وهو غائِب ، إن علمَّتِ اليومَ الذي طلّقها فيه اعتدَّتْ منه ، وإن لم تعلَمُ اعتدَّتْ من يوم يبلُغها الخبرُ . لأنَّ المتوفَّى عنها زوجُها عليها إحدادٌ ، فلا تعتدٌ مِن يوم مات زوجُها وإنما تعتدٌ من اليوم الذي يبلُغها خبره . لأنَّها تستقبلُ الإحداد . والمطلّقة لا إحداد عليها . فإن علمت باليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه . وإن لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبرُ . فإن طلقها قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوّج إن شاءت مِن ساعتها . قال الله (عج) (١) : ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عَبَدِ وَتَعْتَدُونَ عَلَيْهِنَا .

(١٠٨١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : عدَّة التي قد يشسَتْ من المحيض والتي لم تحيض في الطلاق ، ثلاثةً أَشَهَرَ .

(١٠٨٢) وعنه (ع) أنّه قال في المستحاضة المطلّقة : تعتد بأيّام حيضِها ، فإن اشتبه عليها فَبالشّهور . وقد قدّمنا في كتاب الطهارة ذكر المستحاضة وانفصال دم الحيض من دم الاستحاضة . فإن عرفت ذلك المرأة المطلقة اعتدّت به ، وإن اشتبه عليها اعتدّت بالشّهور ، هذا معنى ما في هذه الرواية .

<sup>. 29/77 (1)</sup>